الصحابي عبد الله السكير الملقب بالحمار الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه و  $\Box$ له  $\Box$ له



الفار قليط - Parraklitos اللهم صلي على محمد و ال



أبي مُليكة «عن عُقبةُ بن الحارثِ أنَّ النبيّ ﷺ أتي بنعيمانَ ـ أو بابن نعيمان ـ وهو سَكرانُ ، فشقّ عليه ، وأمر من في البيت أن يَضربوهُ فضربوهُ بالجريد والنعالِ ، وكنتُ فيمن ضَربه» . [انظر الحديث: ٢٣١٦ ، ٢٧٧٤].

٦٧٧٦ ـ حدّثنا مسلمٌ حدثنا هشامٌ حدثنا قتادةُ «عن أنس قال: جلدَ النبيُ ﷺ في الخمر بالجريدِ والنعال ، وجلدَ أبو بكر أربعينَ». [انظر الحديث: ٦٧٧٣].

7۷۷۷ ـ حدّثنا قتيبة حدَّثنا أبو ضَمرة أنسٌ عن يَزيدَ بن الهادِ عن محمد بن إبراهيمَ عن أبي سلمة «عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: أتي النبيُ ﷺ برجل قد شَرِبَ ، قال: اضربوه . قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنّا الضاربُ بيدِهِ والضاربُ بنعله والضاربُ بثوبهِ . فلما انصرَفَ قال بعض القوم: أُخزاكَ الله . قال: لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطانَ» .

[الحديث ٦٧٧٧ \_طرفه في: ٦٧٨١].

7۷۷۸ ـ حدّثنا عبدُ الله بن عبدِ الوهاب حدَّثنا خالدُ بن الحارثِ حدثنا سُفيانُ حدَّثنا أبو حَصينِ سمعتُ عُميرَ بنِ سَعيدِ النَّخَعيَّ قال: «سمعتُ عليَّ بن أبي طالب رضيَ اللهُ عنه قال: ما كنتُ لأقيمَ حدّاً عَلَى أحد فيموتَ فأَجدَ في نفسي ، إلا صاحبَ الخمر فإنه لو مات ودَيْته ، وذلكَ أنَّ رسولَ الله ﷺ لم يَسُنَّه».

7۷۷۹ ـ حدّثنا مكيُّ بن إبراهيمَ عن الجعَيدِ عن يَزيدَ بن خُصَيفةَ «عنِ السائب بن يزيدَ قال: كنّا نُوْتى بالشارب على عهدِ رسولِ الله ﷺ وإمرةِ أبي بكر فصدراً من خِلافة عمرَ فنقومُ إليه بأيدينا ونعالِنا وأرْدِيتنا ، حتى كان آخرُ إمرةِ عمرَ فجلدَ أربعينَ ، حتى إذا عَتوا وفَسَقوا جَلدَ ثمانين».

٥ - باب ما يكرَهُ من لَعن شارب الخمر ، وأنه ليس بخارج من الملة

ابي هلال عن زيد بن أسلمَ عن أبيهِ «عن عمرَ بن الخطاب أن رجلاً كان على عهدِ النبيِّ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ هلال عن زيد بن أسلمَ عن أبيهِ «عن عمرَ بن الخطاب أن رجلاً كان على عهدِ النبيُّ عَلَيْ كان اسمه عبد الله وكان يُلقبُ حِماراً وكان يُضحكُ رسولَ الله عَلَيْ ، وكان النبيُّ عَلَيْ قد جَلدَهُ في الشراب ، فأتيَ به يوماً فأمرَ به فجُلدَ ، فقال رجلٌ منَ القوم: اللهمَّ العَنْهُ ، ما أكثرَ ما يؤتى به! فقال النبيُ عَلَيْ : لا تَلعنوهُ ، فواللهِ ما علمتُ أنه يحبُّ اللهَ ورسوله».

٦٧٨١ - حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الله بن جعفر حدَّثنا أنسُ بن عياض حدَّثنا ابن الهادِ عن محمد بن إبراهيمَ عن أبي سَلمةَ «عن أبي هريرةَ قال: أُتيَ النبيُّ ﷺ بسكرانَ ، فأمر بضربه ،



جَمْعُ وَتَرَتِيبُ عَبُدِ الْحَمَنُ بَرْمِحِ مُمَّدِ بَرْقَ اللهِ هِ «رَحَمَهُ الله» عَبُدِ الْحَمَنُ بَرْمِحِ مُمَّدَ بَرْقَ اللهِ هِ وَسَاعَدَهُ أَبِنُهُ مِحِ مُمَّدَ « وَفَقَ هُ اللهَ » \_ المجلّد الحادي عثر \_

طبعَ بأمر خَاذِم لَ لَحِكُم يَنْ لُلْشِيَنْ فَيَنِ لَمُ لِلِوفَ مَنْ لِلْمَ يَعْنَى لَكُلُولُ عَمَدُ لَكُلُولُ عَلَى الله مَنْ فَيتَه أَجْ زَل اللّه مَنْ فُهتَه من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » وفي رواية « وكل ضلالة في النار ».

فقال لي: البدعة مثل الزنا، وروى حديثاً في ذم الزنا، فقلت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والزنا معصية، والبدعة شر من المعصية، كا قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس، فقلت: مما ذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق، والسرقة، ونحو ذلك. فقلت: عالهم قبل تتوبيكم خير من حالهم بعد تتوبيكم؛ فإنهم كانوا فساقاً يعتقدون تحريم ما هم عليه، ويرجون رحمة الله، ويتوبون إليه، أو ينوون التوبة، فيعلتموهم بتتوبيكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي.

قلت مخاطباً للأمير والحاضرين : أما المعاصي فمثل ماروى البخاري في صحيحــه عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعـــى حماراً ، وكان يشرب الحر ، وكان كلما أتي يشرب الحر ، وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان كلما أتي به النبي صلى الله تعالى عليـه وسلم جلده الحد فلعنه رجل مرة ، وقال :

لعنه الله ، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؟! فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله » . قلت : فهذا رجل كثير الشرب للخمر ، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه .

وأما المبتدع فمثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد الحدري وغيرها \_ دخل حديث بعضهم في بعض \_ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم ، فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية ، محلوق الرأس ، بين عينيه أثر السجود ، وقال ما قال . فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : « يخرج من ضئضيء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ؛ لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد » وفي رواية ؛ يمرق السهم من الرمية ؛ لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد » وفي رواية ؛ وفي رواية « لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل » وفي رواية « شر قتلى من قتلوه » .

« قلت » : فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وماهم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبى طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم



بست رج مع فيح البُخاري

تأكيف ا لِلعَلْمِ الْمَا مُطِ شَهَا بِالِدِينِ أَحِرَبْنِ عَلِيٌّ بِيْحِ كَإِلْعَشْقَلَا فِيِّ

أشرف على تحقاقيرالكتّابُ ورّاجَعه

شُعَيْبُ الأَبْ فِوْقِطْ عِنْ دلكِ مِهِ اللَّهِ مِنْ عَلَى دلكُ مِهِ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلِّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّ مِنْ م

آك فيت تحقيقه مير ليم عث اير

حقَّى هَنَا الجزُّو وظَّهَةٌ وعَلَّى عَلَيْهُ لُحِبُ رِبْرِهُنُ مِ

ألجزئ الحادي والعششون

الرسالة العالمية

الذي يليه (٦٧٨١): أنس بن عياض حدَّثنا ابن الهاد.

قوله: «عن محمَّد بن إبراهيم» أي: ابن الحارث بن خالد التَّيْميّ، زاد في رواية الطَّحاويّ (٣/ ١٥٦) من طريق نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمَّد بن إبراهيم: أنَّه حدَّثه عن أبي سَلَمة. قوله: «عن أبي سَلَمة» هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوْف، وصَرَّحَ به في رواية الطَّحاويِّ.

قوله: «أَيَ النبيُّ عَلَيْ برجلٍ قد شَرِبَ» في الرِّواية التي في الباب الذي يليه (٦٧٨١): «بسَكْرانَ»، وهذا الرَّجل يَحتمل أن يُفَسَّرَ بعبد الله الذي كان يُلقَّب حِماراً المذكور في الباب الذي بعدَه من حديث عمرَ، ويحتمل أن يُفَسَّرَ بابنِ النَّعيان، والأوَّل أقرَبُ لأنَّ في قِصَّتِه: فقال رجلٌ من القوم: اللهمَّ الْعَنْهُ، ونحوه في قصَّة المذكور في حديث أبي هريرة، لكنَّ لفظَه: قال بعضُ القوم: أخزاك الله، ويحتمل أن يكونَ ثالثاً، فإنَّ الجوابَ في حديثي عمرَ وأبي هريرة مُحتلف.

وأخرج النَّسائيُّ (ك ٢٧٣٥) بسندٍ صحيحٍ عن أبي سعيدٍ: أُتيَ النبيُّ ﷺ بنَشُوان فأُمِرَ به فبُهِزَ (١) بالأيدي وخُفِقَ بالنِّعال، الحديثَ. ولعبد الرَّزَاق بسندٍ صحيح (١٣٥٤١) عن عُبيد ابن عُمَير \_ أحد كِبار التابعين \_: كان الذي يَشرَبُ الخمرَ في عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكر وبعض إمارةِ عمرَ، يَضرِبونَه بأيديهم ونِعالهم ويَصُكُّونَه.

قوله: «قال: اضْرِبوه» هذا يُفسِّرُ الرِّوايةَ الآتيةَ بلفظ: فأمَرَ بضَرْبه، ولكن لم يَذكُر فيهما عَدَداً.

قوله: «قال بعض القوم» في الرِّواية الآتية (٦٧٨٧): «فقال رجلٌ»، وهذا الرجلُ هو عمرُ بن الخطَّاب إن كانت هذه القصَّةُ مُتَّحِدةً مع حديث عمرَ في قصَّة حِمارِ كما سأُبيِّنُه.

قوله: «لا تقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشَّيطانَ» في الرِّواية الأُخرى (٦٧٨١): «لا تكونوا عَونَ الشَّيطان على أخيكُم»، ووَجهُ عَونِهم الشَّيطانَ بذلك: أنَّ الشَّيطان يريدُ بتَزيينِه له المعصيةَ أن يَحصُلَ له الجزي، فإذا دَعَوا عليه بالجزي فكأنَهم قد حَصَّلوا مقصودَ الشَّيطان.

<sup>(</sup>١) البَهْز: الدَّفْع العنيف، انظر: «غريب الحديث» للخطابي ١/٣٦٦، و«غريب الحديث» لابن الجوزي ١/٩٣، و«النهاية» لابن الأثير ١/١٦٦ مادة (بهز).

بعضُ مَن لَقيناه بأنَّ اللَّاعِنَ لها الملائكةُ، فيَتَوقَّف الاستدلالُ به على جواز التَّاسِي بهم، وعلى التَّسليم فليس في الخبر تَسميتُها، والذي قاله شيخُنا أقوى، فإنَّ الملكَ معصومٌ والتَّاسي بالمعصومِ مشروع، والبحثُ في جوازُ لَعنِ المعَيَّن وهو الموجود.

قوله: «أنَّ رجلاً كان على عَهْد النبيِّ عَلَيْ كان اسمُه عبدَ الله، وكان يُلقَّب حِماراً» ذَكَر الواقديُّ في غزوة خَيْبر من «مغازيه» عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: ووُجِدَ في حِصْنِ الصَّعْبِ بن مُعاذٍ، فذَكَر ما وُجِدَ من الثيابِ وغيرها، إلى أن قال: وزِقاق خَر فأُريقَت، وشَرِبَ يومئذٍ من تلكَ الخمرِ رجلٌ يقال له: عبدُ الله الحجارُ. وهو باسم الحيوان المشهور، وقد وَقَعَ في حديث الباب أنَّ الأوَّل اسمُه والثّاني لَقَبُه.

وجَوَّزَ ابنُ عبد البَرِّ أَنَّه ابنُ النَّعيان المبهَم في حديث عُقْبة بن الحارث، فقال في ترجمة النَّعيان: كان رجلاً صالحاً وكان له ابن انهَمَكَ في الشَّرابِ/ فجَلدَه النبيُّ عَلَى فعلى هذا يكون ٧٧/١٢ كلُّ من النَّعيان وولدِه عبدِ الله جُلِدَ في الشُّرب، وقوَّى هذا عنده بها أخرجه الزُّبير بن بَكّار في «الفُكاهَةِ (۱)» من حديث محمَّد بن عَمْرو بن حَزْم قال: كان بالمدينة رجل يُصيب الشَّراب، في «الفُكاهَةِ تَعَلَى به النبيُّ عَلَى فيضرِ به بنعلِه، ويأمر أصحابه فيضرِ بونَه بنِعالهم ويحَثُونَ عليه التُراب، فلمَّا كَثُرَ ذلك منه قال له رجلٌ: لَعَنك الله، فقال له رسول الله عَلَى «الا تَفعَل، فإنَّه فيُثر ورسولَه».

وحديث عُقْبة (٢) اختَلَفَ ألفاظُ ناقِلِيه: هل الشّارب النُّعَيانُ أو ابنُ النُّعَيان؟ والرَّاجع النُّعَيانُ فهو غير المذكور هنا، لأنَّ قصَّة عبد الله كانت في خَيْبرَ فهي سابِقةٌ على قصَّة النُّعَيان، فإنَّ عُقْبة بن الحارث من مُسلِمَةِ الفتح، والفتحُ كان بعد خَيْبر بنحوٍ من عشرينَ شهراً، والأشبَهُ أنَّه المذكور في حديث عبد الرَّحن بن أزهر (٣) لأنَّ عُقْبة بن الحارث مَّن شهدَها

<sup>(</sup>١) كتاب «الفكاهة والمزاح»، وتحرَّف في (س) إلى: «الفاكهة»، ومن طريقه أخرَجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦٢/ ١٤٥ وفيه اللفظ المذكور، ولكن وقع عنده كها عند ابن عبد البر في «الاستيعاب»: محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) السالف برقم (٦٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (١٦٨١٠)، وأبو داود (٤٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٢٦٦٠).

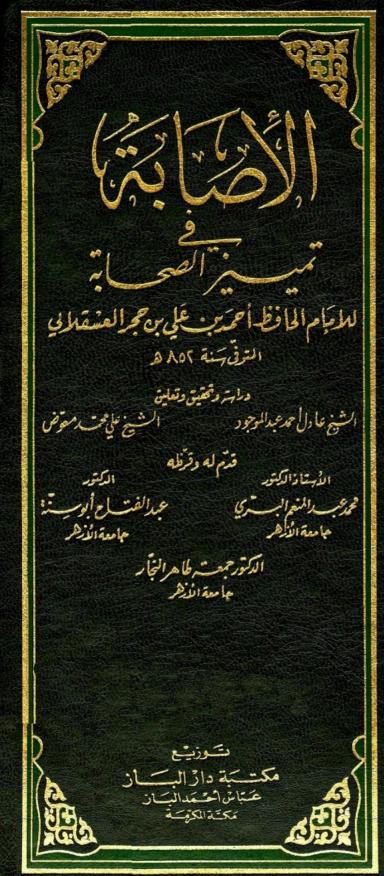



للامَإم الحافظ أحمَديب عَلَى بن حج المترفى سَنة ٢٥٨ ه دراهتر وتحقيق وتعليق الشيخ عادلُ حرعبدالموجود الشيخ علي محت معوَّظ قدّم له وقرّظه عبدالفت اح أبوت: جامعة الأزهر

الد*كتورجمعت,طاهرالنجاً ر* جامعة الأزهر

الجشزء المشكاني المحتوى تتمة حرف الحاء ـ إلى حرف الزاي

دارالكنب العلمية

سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي. ذكره ابن الكلبي في الجمهرة، وقال: بايع النبي ﷺ، كذا رأيته مضبوطاً في نسخة مصحّحة بمهملة ثم لام ثم تحتانية مثناة](١)

#### الحاء بعدها الميم

١٨١٧ ـ حَمَّاد (٢): بفتح أوله وتشديد ثانيه وآخره دال.

جاء ذكره في حديث أخرجه أبو موسى من طريق اليقظان بن عمار بن ياسر \_ أحد الضعفاء، عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: بينما النبي على جالس في عِدَّةٍ من أصحابه إذ أُقبل شيخ كبير يتوكًا على عكاز، فسلم على النبي على وأصحابه فردُّوا عليه، فقال: «إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ أَرْبَعِينَ أَمَّنهُ اللهُ مِنَ الخِصَالِ الثَّلاثِ... (٣) الحديث بطوله.

المشهور.روى المشهور.روى البخاريُّ من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عُمر، قال كان رجل يسمى عبد الله ويلقب حمّاراً، وكان يضحك رسول الله على الحديث، وفيه أنه على قال: ﴿ لاَ تَلْعَنْهُ، فَإِنّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ().

وذكر ٱلوَاقِديُّ أنَّ القصَّة وقَعَتْ له في غزاة خَيْبَر.

قلت: ووقع نحو ذلك للنعمان فيما ذكره الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح. وروى أبو بكر المروزي في مسند أبا بكر له من طريق زَيْد بن أسلم أنَّ عبد الله المعروف بحِمار شرب في عَهْدِ عمر، فأمر به عُمَر الزبير وعثمان فَجَلداه. . . الحديث.

۱۸۱۹ - حِمَاس: - بكسر أوله وتخفيف ثانيه وآخره مهملة - ابن قيس - ويقال ابن خالد بن قَيْس بن مالك الدئلي.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٤٢)، خلاصة تذهيب ١/ ٢٧٠، التاريخ الكبير ٣٠، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٢٦٥٩ وعزاه إلى أبي يعلى في المسند وأبي بكر الخطيب في تاريخ بغداد عن أنس ورواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٧١، والسيوطي في اللّالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ١٣٠، أسد الغابة ت (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) أورده السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٩٢.



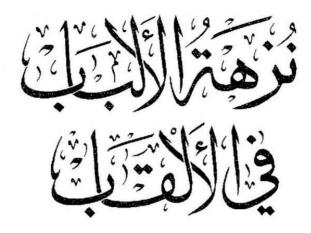

تَأْلِيفُ ٱلْعَلَّامَة ٱلْجِافِظُ الْجِهَدِبْنَ عَلَى بْنَ مِحَمَّد الْمَشْهُورِ بُابِن جِسُرُ الْعَسَّقْ لَلْنِي مِابِن جِسُرُ الْعَسَّقْ لَلْنِي

> تجتنيق جَدُلُلِعَزَيزِنُ مُجَنَّدِنُ صَالِحُ لِلسِّرِرِي

> > والمناع الأوك

مكتبة الرشد الرياض وانبي لداعيك الحلال وعاصما

أباك وعند الله علم المغيب

٧٦٠) حَلْقُوْم :

هو أحمد بن محمد بن أيُّوب صاحب المَغَازي(١).

٧٦١) حَمَّاد رَبَّه : هو الأَسْوَد بن سَرِيْع الصَّحابي (٢)، قاله (٣) أحمد في الزهد. ثنا عبدالصمد، ثنا عِمْران، ثنا الحسن عن الأسود بن سريع، وكان يقال له: حَمَّادُ رَبِّه .

٧٦٢) حَمَّاد : لَقَبُ اثنين :

أحدهما : محمد بن أبي حُمَيْد الأَنْصاري، مَدَنَّى مشهور(١٠).

٧٦٣) والآخر : محمد بن هِلاَل بن رَدَّاد(٥).

🛊 ٧٦٤) حِمَار(١): صحابي اسمه: عبدالله.

٧٦٥) الحمار(٧) مَرْوَان بن محمد بن مروان، آخر خُلَفَاء بني أُميَّة.

<sup>(</sup>١) له ترجمة في تهذيب التهذيب ٢٠:١٦، ٢٠:١ وتاريخ بغداد ٣٩٣:٤.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في الاستيعاب: ٨٩:١.

<sup>(</sup>٣) في ع و ك: «قال».

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في التقريب ١٥٦:٢، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) في نسخة السندي و ك «داود».

<sup>(</sup>٦) ترجم له ابن ماكولا في الاكمال ٤٧:٢ وضبطه بكسر الحاء المهملة وفتح الميم وتخفيفها وآخره راء ١ هـ.

وله ترجمة في الاصابة ١:١٥، وفي صحيح البخاري ١٤:٨ (في كتاب الحدود) باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة ــ عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي ﴿ وَاللَّهُ ﴾ كان اسمه عبدالله، وكان يُلقّبُ حِمَارا، وكان يُضحِك رسول الله ﴿ وَاللَّهُ ﴾، وكان النبي ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَد جَلَدَه في الشّراب فأتى به يوماً فَأَمَر به فَجُلِدَ فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتّى به، فقال النبي ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ و كان النبي ﴿ وَ اللَّهُ وسوله » ١ هـ.

 <sup>(</sup>٧) له ترجمة في التبصير ٢٤٦١ والأعلام ٩٦:٨ وفيه «يقال له: الحمار، أو حمار الجزيرة لجرأته في الحروب» ١ هـ.



الاستنعاب

فيمعرفت الأضحاب

لِأَدِيْ عَرَبُوسُفُ بْنَعَبْدَاللهِ بِنُحُدِّبِ بَعَبْدَالبَرِّ

المجَلّدالثالث

خىتىت عَلىمحدّدالبجاوي

> ولار الجيث ل سيروت

عند أبي بكر بن أبي مريم ، عن الهيثم بن مالك الطائي ، عن عبد الرحن بن عائذ . . الأزدى ، عنه .

· (١٦٨٧) عبد الله، يلقّب حارا ، له صبة . أيعَدُ في أهل المدينة ، حديثه عند زيد

ابن أسلم ، عن أبيه .

(١٦٨٨) عبد الله الخولاني ، والدأبي إدريس الخولاني ، له صحبة ورواية ، روى عنه أبو إدريس ، وقد تقدّم (١) ذكره .

(١٦٨٩) عبد الله الخولاني، والدأبي إدريس الخولاني، شامى، له صحبة، واسم أبي إدريس عائد الله ن عبد الله .

(١٦٩٠) عبد الله السدوسي ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثُه عند عر (٢) ابن شقيق السَّدُوسي .

(١٦٩١) عبدالله الصُّنَانِجي . روى عنه عطاء بن يسار . واختلف على عطاء ، فبعضهم قال : عن عبد الله الصُّنَانِجي ، وهو الصو اب إن شاء الله تعالى .

أبو عبد الله الصَّنَا بحى من كبار التابعين ، واسمُه عبد الرحمن بن عُسَيْلة ، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر (٢) خبره في باب عبد الرحمن . وعبد الله الصُّنا بحى غير معروف في الصحابة . وقد اختلف قول ابن مَعين فيه ، فرته قال : حديثه مرسل ، ومرة قال : عبد الله الصنا بحى الذي يَرُوي عنه المدنيون يُشبه أن يكون له صحبة . والصواب عندى أنه أبو عبد الله ، لا عبد الله على ما ذكرناه .

<sup>(</sup>١) سيأتي بعده .

<sup>(</sup>٢) في س: عمرو .

<sup>(</sup>٣) ذكر قبل .



# المِنْ الْمِنْ معَ فِهَ الصَّحَابَة

مَا لَيف عِزَالِدَّيْنِ ابْنَ الْأَثِيْرِ أَبِي لَحَسَنَ عَلِيِّ الْمِخْدِ لِكَوَرَبِي المَتَوَفِّى سَنَة ٦٣٠ هِ

تحقيق وتعليق الشيخ الموثور الشيخ الموثور الشيخ الموثور الشيخ الموثور الشيخ المؤمرة المرتورة المرتورة

المركتورجممة لما هرالنجار جَامعَة الأنهر المحتوى حزابة شييم

الجزءالثاني

منشورات محتراف كي بيضون لنَفْر كنوالتُ نَهْ وَالْجِسَامَة دار الكفع العلمية

كروت و السكاد،

#### ١٢٤٢ ـ حَمَّادُ (١)

(س) حَمَّاد، أخبرنا أبو موسى كتابة، أخبرنا أبو الخير محمد بن أبي الفتح، أخبرنا أحمد بن أبي الفتح، أخبرنا أحمد بن أبي القاسم، أخبرنا أحمد بن موسى، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي، أخبرنا محمد بن سهل الترمذي، أخبرنا داود بن حماد بن فرافصة أخبرنا اليقظان بن عمار بن ياسر، أخبرنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: بينما النبي على جالس في عدة من أصحابه، إذ أقبل شيخ كبير متوكئ على عكازه، فسلم على النبي على وأصحابه رضي الله عنهم، فردوا عليه، فقال رسول الله على الله قلت له: اجلس فإنك على خير؟ قال: المتعمّ أبي طَالِب، رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله قلت له: اجلس فإنك على خير؟ قال: المتعمّ يَا أَبا الحسنن؛ إذَا بَلَغَ العَبْدُ أَرْبَعينَ سَنَةً، وَهُوَ المُعُمُر، أَمّنهُ الله عِنْ الخِصَالِ الثَّلَاثِ: المُخلَم، وَالبَعْنُون، وَالبَرَصِ، وَإِذَا بَلَغَ عَمْسِينَ سَنَةً، وَهُوَ المُعُمُر، أَمّنهُ الله عِنْ أَبُوبِ الشَّعَابِ، وَإِذَا بَلَغَ سِتّينَ سَنَةً، وَهُوَ المُحُقُب، أَحبَهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَإِذَا بَلَغَ سِتّينَ سَنَةً، وَهُوَ المُحُقُب، أَحبَهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً، وَهُوَ المُحُقُب، أَحبَهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَإِذَا بَلَغَ سَتّينَ سَنَةً، وَهُوَ المُحُقُب، أَحبَهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَإِذَا بَلَغَ مَنْ الْخِوسَانِ المُعْلَقِ الْعَبْدِنَ سَنَةً، وَهُوَ المُحَقِّبُ، أَحبَهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَإِذَا بَلَغَ مَنْ الْعَلْ مِنْ فَيْبِو وَمَا تَعَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُونَ وَهُوَ المُحَقِّبُ، أَحبَهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَإِذَا بَلَغَ مَاتَةَ سَنَةً فَهُو حَبِيسُ اللهَ فِي الأَرْضِ، وَحَقِيقٌ عَلَى اللهَ عَزَق مَلَ اللهُ فِي الأَرْضِ، وَحَقِيقٌ عَلَى اللهَ عَزَق مَلَ الْ لَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْ وَجَلَ أَنْ لا أَنْ لا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ

رواه أبو بكر عبد الله بن علي بن طرخان، عن محمد بن صالح. أخرجه أبو موسى.

## ۱۲٤۳ - حِمَارٌ (۳)

حِمَار. آخره راء، قال ابن ماكولا: حمار رجل من الصحابة، واسمه: عبد الله، روى ذلك زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

أخبرنا أبو الفضل المنصور بن أبي الحسن بن أبي عبد الله المخزومي، بإسناده إلى أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا محمد بن نمير، أخبرنا أبي، أخبرنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أن رجلًا كان يلقب حماراً، وكان يهدي النبي على العُكّة من

<sup>(</sup>١) الإصابة ت (١٨١٧) تجريد أسماء الصحابة ١/ خلاصة تذهيب ١/ ٢٧٠، التاريخ الكبير ٣٠/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٣٠٠٥، ٢٠٠٦ وعزاه لأبي يعلى والبغوي والحكيم، وذكره السيوطي في اللالئ المصنوعة ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ت (١٨١٨).

السمن، والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبها يتقاضاه، جاء به إلى النبي على فقال: يا رسول الله، أعط هذا ثمن متاعه، فما يزيد رسول الله على أن يبتسم، ويأمر به فيعطى؛ فجيء به يوماً إلى رسول الله على وقد شرب الخمر، فقال رجل: اللهم العنه؛ ما أكثر ما يؤتى به رسول الله على، فقال رسول الله على: (لاَ تَلْعَنُوهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ)(١).

# ١٢٤٤ . حِمَاسُ اللَّيْثِيُّ (٢)

(ب) حِمَاسُ اللَّيْشِي. ذكره الواقدي فيمن ولد على عهد رسول الله على وروى عن عمر، وهو أبو أبى عمرو بن حماس، وله دار بالمدينة.

أخرجه أبو عمر مختصراً.

### ١٧٤٥ . حُمَامُ (٣)

(عس) حُمام. آخره ميم، وهو أسلمي، روى حديثه عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعَيم، أن رجلاً من أسلم يقال له: عبيد بن عويمر قال: وقع عمي على وليدة، فَحَملت، فولدت له غلاماً يقال له: حمام، وذلك في الجاهلية، فأتى رسول الله على عمي، وكلمه في ابنه، فقال له رسول الله على: «تَسَلَّمُ ٱبْنَكَ مَا ٱسْتَطَعْتَ». فانطلق فأخذ ابنه، فجاء به إلى رسول الله على وجاء مولى الغلام إلى رسول الله على فعرض عليه رسول الله على غلامين، فقال: «خُذْ أَحَدُهُمَا، وَدَعْ لِلرَّجُلِ ابْنَهُ». فَأَخَذَ غلاماً اسمه رافع، وترك له ابنه، ثم قال رسول الله على: «أَيُمَا رَجُلٌ عَرَفَ ابْنَهُ، فَأَخَذَهُ، فَفِكَاكُهُ رَقَبَةٌ» (٤).

أخرجه أبو نُعَيْمٍ وأبو موسى.

١٢٤٦ . حُمَامُ بْنُ الجَمُوحِ (٥)

حُمام بن الجموح بن زَيْد الأنْصَاري، السلمي. قتل يوم أحد.

قاله ابن الكلبي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ٨/١٩٧، والبيهقي في السنن ٨/٣١٢ وابن سعد في الطبقات ٣/٢/٢٥، وذكره السيوطي في الجامع الكبير ١/٣٠٢ والتبريزي في مشكاة المصابيح حديث رقم ٣٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ت (١٩١٥).

<sup>(</sup>٣) الإصابة ت (١٨٢٢)، تجريد أسماء الصحابة ١٣٨/١ ١٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه الطبراني في الكبير ٥٣/٤ وذكره الهيثمي في الزوائد ١٠٦/٤ والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١١٣١٢.

<sup>(</sup>٥) الإصابة ت (١٨٢٤).

قَدَّمُ لَهُ وَقَرِّظُهُ الائستاذ الكنومج يمطلنع لبري المكتورع للفتّاح أبوسنته

جَامِعَةُ الْأَرْهِـرَ

جَامِعَة الأنهَر

الدكتورجمعة لماهرالنجار جَامِعَةُ الْأَرْهَـَر

> المحتوى صالح-عجير الجزِّ والثَّالِث

مخترف كي بيض لنشر كتب الشنة وأبحماعة دارالكنب العلمية روى سيف بن عُمَر، عن الصعب بن بلال بن هلال، عن أبيه، عن عبد الحارث بن حكيم الضبي: أنه وفد على النبي ﷺ فقال: (مَا أَسْمُكَ)؟ قَالَ: عَبْدُ ٱلْحَارِثِ بْنُ حَكِيمٍ. قَالَ: «أَنْتَ عَبْدُ ٱلله، وَوَلاَهُ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ».

وروى أيضاً فقيل: عن الحارث بن حكيم. والصحيح عبد الحارث.

أخرجه أبو موسى.

قلت: وقد أُخرج أبو موسى أيضاً: عبد الله بن زيد الضّبِي، وقال: كان اسمه عبد الحارث فسماه رسول الله على عبد الله. وأخرج أبو عمر: عبد الله بن الحارث الضبي، وقال: سماه رسول الله على عبد الله. وأنا أظن الثلاثة واحداً، فلم يكن فيمن أسلم من ضَبّة من الكثرة إلى أن تشتبه أسماؤهم وأسماء آبائهم، ويرد الكلام في «عبد الله بن زيد» أتم من هذا، والله أعلم.

٢٩٠٣ ـ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ حُكَيْمِ ٱلْكِنَانِيُ

(ب) عبْدُ اللّهِ بنُ حُكَيْم الكِنَانِي. من أَهل اليّمن، سمع النبي ﷺ يقول في حجة الوداع: «اللهم اجعلها حَجّة لارياء فيها ولاسمعة».

أخرجه أبو عمر، وذكره الأمير أبو نصر فقال: عبد الله بن حُكيم يعني بضم الحاء وفتح الكاف ـ الكِنَانِي، من أهل اليمن، يروي عن بِشْر بن قُدَامة قال: «أبصرت عيناي رسولَ الله ﷺ واقفاً بعرفات». روى حديثه محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، عن سعيد بن بشير، عنه.

فهذا يدلُّ على أنه تابعي، وقد ذكره أبو عمر في «بشر بن قدامة» الضّبابي فقال: روى عنه عند الله بن حُكَيْم. ورواه ابن منده وأبو نُعَيْم في «بشر بن قدامة» فقالا: روى عنه عبد الله بن حُكيم. وذكر الحديث وقال: «أبصرت عيناي رسول الله ﷺ واقفاً بعرفات». فهذا يدل على أن «عبد الله» تابعى، والله أعلم.

# ٢٩٠٤ . عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلْمُلَقَّبُ بِٱلْحِمَارِ

(دع) عبد الله . يلقب حِمَاراً ، كان صاحب مُزَاح يُضْحِكُ النبي عَلَيْ ويُهْدِي إليه .

أخبرنا مِسْمار بن عُمَر بن العويس وغيرُ واحد قالوا: أخبرنا محمد بن إِسماعيل أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى بن بُكَيْر، عن الليث، حدثني خالد بن يَزِيد، عن سعيد بن أبي هِلال، عن زيد بن أَسْلَمَ، عن أبيه، عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً كان على عهد رسول الله على، وكان اسمُه عبد الله، [وكان] يلقب حِمَاراً، كان يُضْحِك رسول الله على، وكان النبي على جَلَدَه في الشراب فَأْتيَ به يوماً فأمر بِهِ فجُلِد، فقال رجل من

القوم: اللهم الْعَنْه ما أكثر ما يُؤتّى به رسول الله عَلَيْ . فقال النبي عَلَيْ : الا تَلْعَنْهُ ، فَوَاللهُ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ أَنَّهُ يُحِبُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، (١) .

أخرجه ابن منده وأبو نُعَيم.

# ٢٩٠٥ . عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِي ٱلْحَمْسَاءِ<sup>(٢)</sup>

(ب دع) عَبْدُ اللّهِ بنُ أَبِي الحَمْسَاءِ العَامِريُّ ، من عامر بن صَعْصَعَة . قاله أَبو عمر ، عداده في البصريين ، وقيل : سكن مَكَّة .

أخبرنا هبة الله بن عبد الوهاب بن أبي حَبَّة ، أخبرنا أبو الحَسَنِ علي بن محمد بن حَسنُون ، أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان الدَّقَاق ، أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن المنذر ، أخبرنا الحُسَين بن صفوان ، أخبرنا محمد بن عبد الله القرشي ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن سِنَان القُوفي ، حدثنا إبراهيم بن طَهمان ، عن بُدَيل بن مَيْسَرة ، عن عبد الكه بن شقيق ، عن أبيه ، عن عَبْدِ الله بن أبي الحَمْسَاء قال : عن عبد النبي على بنيع قبل أن يُبعث ، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك ، فنسيت يومي هذا والغد ، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ، فقال لي : «يا فتى ، لقد شَقَقْتَ عليّ! أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك .

وقال ابن مَنْدَه وأبو نُعَيْم: وقيل ابن أبي الجَدْعَاء. وقد تقدم، وأخرجه أبو عمر هناك وقال: التميمي، وقيل: الكناني، وقيل: العبدي. وجعل هذا عامرياً، فكأنه رآهما اثنين. وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه في الموضعين، وقالا في الترجمتين: ابن أبي الحَمْساء، وقيل: ابن أبي الجدعاء. فهما رأياه واحداً؛ لأنهما لم يذكرا نَسَباً يُفَرِق بينهما، مع أنهما جعلاه واحداً جعلا ترجمتين، كل واحدة منهما يقولان فيها: ابن أبي الحمساء، وقيل: ابن أبي الجدعاء.

# ٢٩٠٦ ـ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ ٱلْحُمَيْرِ (٣)

(بس) عَبْدُ اللّهِ بنُ الحُمَيّر الأَشْجَعِي، من بني دُهْمَان، حليف للأنصار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٨/٣١٢.

 <sup>(</sup>۲) الإصابة ت (۲۰۵۳)، الاستيعاب ت (۱۰۳۲)، الثقات ۳/ ۲۳۹، تجريد أسماء الصحابة ۱/ ۳۰۹، الكاسف ۲/ ۸۱، تهذيب التهذيب ٥/ ۱۹۲، الجرح والتعديل ٥/ ٤٢، التاريخ الكبير ۳/ ۲٦، تهذيب الكمال ۲/ ۲۷، الطبقات ۲۰، ۱۲۰، ۱۸۰، تقريب التهذيب ۱/ ٤١٠، خلاصة تذهيب ۲/ ۶۹.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ت (٤٦٥٤)، الاستيعاب ت (١٥٣٣).